﴿ الرخاء قبل الشدّة في ١٤٣٦/١/٢٠ هـ ﴾ محمد بن سليمان المموس / جامع الممادي بالدمام الْخُطْبَةُ الْأُولَى

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ؛ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ يُضْلِلْ؛ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ —صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ— ﴿ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ —صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ— ﴿ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ مُسْلِمُونَ ﴿ يَأْيُهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَٱتَقُواْ وَاللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ ﴿ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَٱتَقُواْ وَاللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ ﴿ اللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَٱلأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ ﴿ اللَّهَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا \* يُصْلِحُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدِ فَازَ فَوْزًا عَمَالَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدِ فَازَ فَوْزًا عَطَيمًا ﴾ أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ - وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ مِكَلَّ مُحْدَثَةً وَكُلَّ مُحْدَثَةً فِي النَّارِ.

عِبَادَ اللَّهِ، رَوَى التِّرْمِذِيُّ بِسُنَنَهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكَرْبِ، فَلْيُكْثِرَ الدُّعَاءَ فِي الرَّحَاءِ)) اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكَرْبِ، فَلْيُكْثِرَ الدُّعَاءَ فِي الرَّحَاءِ)) فَاللَّهُ لَهُ عَنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكَرْبِ، فَلْيُكْثِرَ الدُّعَاءَ فِي الرَّحَاءِ)) فَاللَّهُ لَهُ عَنْدَ الثَّلْبَانِيُّ.

وَقَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّحَاءِ؛ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَةِ)) وَالْحَدِيثُ صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَالْمُرَادُ بِمَعْرِفَةِ اللَّهِ: الْعِلْمُ بِحَقِّ اللَّهِ عَلَى الْعَبِيدِ، وَالْعِلْمُ بِحَقِّ رَسُولِ بِالتَّوْحِيدِ، الَّذِي هُوَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعَبِيدِ، وَالْعِلْمُ بِحَقِّ رَسُولِ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ومَعْرِفَةُ دِينِ اللَّهِ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْعَبَادِ مِنْ حَقِّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِيهِ، وَتَذَكُّرُ الْمَوتِ، وَلِقَاءِ اللَّهِ، وَالْجَزَاءِ الْحَبَادِ مِنْ حَقِّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِيهِ، وَتَذَكُّرُ الْمَوتِ، وَلِقَاءِ اللَّهِ، وَالْجَزَاءِ وَالْحِسَابِ.

وَمِنْ أَعْظَمِ عَلَامَاتِ مَعْرِفَةِ الْعَبْدِ لِرَبِّهِ: اللُّجُوءُ إِلَيْهِ فِي سَرَّائِهِ وَصَرَّائِهِ، وَشِدَّتِهِ وَرَحَائِهِ، وَصِحَّتِهِ وَسَقَمِهِ، وَفِي أَحْوَالِهِ كُلِّهَا، وَأَلَّا وَضَرَّائِهِ، وَشِدَّتِهِ وَسَقَمِهِ، وَفِي أَحْوَالِهِ كُلِّهَا، وَأَلَّا يَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ فِي حَالِ الشِّدَّةِ فَقَطْ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَم

أُسْبَابِ النَّجَاةِ، وَالسَّلامَةِ مِنَ الشُّرُورِ، وَاسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الشُّدَائِدِ وَالْمَصَائِبِ وَالْكُرَبِ.

قَالَ ابْنُ رَجَبٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: المَعْنَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا اتَّقَى اللَّهُ وَحَفِظَ حُدُودَهُ، وَرَاعَى حُقُوقَهُ فِي حَالِ رَحَائِهِ وَصِحَّتِهِ؛ فَقَدْ تَعَرَّفَ بِذَلِكَ إِلَى اللَّهِ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَعْرِفَةٌ، فَعَرَفَهُ رَبُّهُ فِي الشِّدَّةِ، وَعَرَفَ لَهُ عَمَلَهُ فِي الرَّحَاءِ، فَنَجَّاهُ مِنَ الشَّدَائِدِ بِتِلْكَ الشَّدَةِ، وَعَرَفَ لَهُ عَمَلَهُ فِي الرَّحَاءِ، فَنَجَّاهُ مِنَ الشَّدَائِدِ بِتِلْكَ الشَّدَةِ، وَعَرَفَ لَهُ عَمَلَهُ فِي الرَّحَاءِ، فَنَجَّاهُ مِنَ الشَّدَائِدِ بِتِلْكَ الْمَعْرِفَةِ، وَهَذَا التَّعَرُّفُ الْخَاصُّ هُو الْمُشَارُ إِلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ الْمُعْرِفَةِ، وَهَذَا التَّعَرُّفُ الْخَاصُّ هُو الْمُشَارُ إِلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ الْمُعْرِفَةِ، وَهَذَا التَّعَرُّفُ الْخَاصُّ هُو الْمُشَارُ إِلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ الْإِلْهِيِّ: (وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ.. إِلَى اللَّهُ عَلْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ.. إِلَى اللَّهُ عَلْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيْ السَّعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ).

فَإِذَا رَحِمْتَ الصَّغِيرَ وَالضَّعِيفَ، وَاتَّصَفْتَ بِخُلُقِ الرَّحْمَةِ، وَأَطْعَمْتَ الْجَائِعَ وَالْمِسْكِينَ، ونَصَرْتَ المَظْلُومَ، وَوَقَفْتَ مَعَ الْمُسْلِمِ فِي كُرْبَتِهِ، وَعَفُوتَ عَمَّنْ أَخْطأً فِي حَقِّكَ؛ فَلَا تَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ اللَّهَ سَيَتَحَلَّى عَنكَ عِنْدَمَا تَمُرُّ بِكَ الشَّدَائِدُ، وَلَا تَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ سَيَتَحَلَّى عَنكَ عِنْدَمَا تَمُرُّ بِكَ الشَّدَائِدُ، وَلَا تَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ سَيَتَحَلَّى عَنكَ عِنْدَمَا تَمُرُّ بِكَ الشَّدَائِدُ، وَلَا تَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ سَيَسَلِّطُ عَلَيْكَ مَنْ لَا يَرْحَمْ.

وَإِذَا اسْتَعْمَلْتَ جَوارِحَكَ فِي الطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ فِي الصِّغَرِ، وَوَقْتِ الفُّتَوَةِ وَالْعِبَادَةِ فِي الصِّغَرِ، وَوَقْتِ الفُّتُوَةِ وَالشَّبَابِ، وحَفِظْتَهَا عَنِ الحَرَامِ؛ حَفِظَكَ اللهُ، وَحَفِظَ لَكَ جَوَارِحَكَ وَقْتَ الشَّدَةِ عِنْدَمَا تَحْتاَجُ إِلَيْهَا فِي الْكِبَرِ وَالضَّعْفِ.

وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ مَنْ لَا يَلْجَوُونَ إِلَيْهِ وَلَا يُخْلِصُونَ لَهُ إِلَّا فِي حَالِ رَحَائِهِمْ وَيُسْرِهِمْ وَسَرَّائِهِمْ؛ فَإِنَّهُمْ يُعْرِضُونَ وَيَنْسَونَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا مَسَّ فَإِنَّهُمْ يُعْرِضُونَ وَيَنْسَونَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ الْإِنْسَانَ الضَّرُّ مَعَهُ ﴾، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَلُو فَرُونَ مَلَّهُ هَا وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَلُو فَيُ الْمَعْمَنَا عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُقْبِلَ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُقْبِلَ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُقْبِلَ عَلَى اللَّهِ فِي أَحْوَالِهِ كُلِّهَا، فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ، وَالرَّخَاءِ وَالشِّدَةِ، وَالْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَالصِّحَةِ وَالمُرْضِ، وَمَنْ تَعَرَّفَ عَلَى اللَّهِ فِي الرَّحَاءِ؛ عَرَفَهُ وَالْفَقْرِ، وَالصِّحَةِ وَالمُرْضِ، وَمَنْ تَعَرَّفَ عَلَى اللَّهِ فِي الرَّحَاءِ؛ عَرَفَهُ اللَّهُ فِي الشَّدَةِ، وَالْمُرْضِ، وَمَنْ تَعَرَّفَ عَلَى اللَّهِ فِي الرَّحَاءِ؛ عَرَفَهُ اللَّهُ فِي الشَّوْءِ، وَالصِرَا؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّبُ وَلَا اللَّهِ عَلَى الْمَعْرُوفِ تَقِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّبِ، وَصِلَةُ الرَّحِم مَصَارِعَ السَّوْءِ، وَصَدَقَةُ السِّرِ تُطُفِئُ غَضَبَ الرَّبِ، وَصِلَةُ الرَّحِم مَصَارِعَ السَّوْءِ، وَصَدَقَةُ السِّرِ تُطُفِئُ غَضَبَ الرَّبِ، وَصِلَةُ الرَّحِم

﴿ الْرَحْاءَ قَبْلُ الشَّـدَّةُ فِي ١٤٣٦/١/٢٠ هـ ﴾

محمد بن سليمان المهوس / جامع الحمادي بالدمام

لَّ تَزِيدُ فِي الْعُمْرِ)) وَالْحَدِيثُ صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- مِنْ حَدِيثِ أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

عِبَادَ اللَّهِ، مِنَ الشَّدَائِدِ الَّتِي يَنْشُدُ الْمُسْلِمُ السَّلَامَةَ مِنْهَا: الْفِتَنُ النَّاسِ الَّتِي يَلْتَبِسُ فِيهَا الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ، وَيَخْفَى عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ الْمَخْرَجُ مِنْهَا، فَلَا يَنْجُو مِنْهَا وَيَثْبُتُ فِيهَا إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ، فَمَنْ تَعَرَّفَ عَلَى اللَّهِ بِطَاعَتِهِ، وَلَزِمَ الْقُرْآنَ، وَالسُّنَّةَ، وَمَنْهَجَ القُرُونِ تَعَرَّفَ عَلَى اللَّهِ بِطَاعَتِهِ، وَلَزِمَ الْقُرْآنَ، وَالسُّنَّةَ، وَمَنْهَجَ القُرُونِ الْمُفَضَّلَةِ، وَصَدَرَ عَنْ رَأْيِ الْعُلَمَاءِ، وَتَجَرَّدَ عَنْ عَاطِفَتِهِ وَهَوَاهُ، وَبَيْتَهُ اللَّهُ، وَأَنَارَ طَرِيقَهُ، وَحَمَاهُ مِنَ الْفِتَنِ وَشُرُورِهَا.

إِبَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الحُكَيِمِ، أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي، وَالذِّكْرِ الحُكيمِ، أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي، وَلَكُمْ، وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىْ إِحْسَاْنِهِ، وَالْشُّكْرُ لَهُ عَلَىْ تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيْمًا لِشَأْنِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ ﴿

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، الْدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ –صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَعَلَى أَلُهُ وَعَلَى آلِهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ– تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا ..

عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى، وَرَاقِبُوهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَعْظَمَ الشَّدَائِدِ وَالْكُرُبَاتِ لَحظَةُ الْمَوتِ، الَّتِي لَا يَدْرِي الْإِنْسَانُ مَا يُقَالُ لَهُ عِنْدَ خُرُوجِ رُوحِهِ، أَيُقَالُ لَهُ: أَيَّتُهَا الرُّوحُ الطَّيِّبَةُ، أَمْ أَيَّتُهَا الرُّوحُ الطَّيِّبَةُ، أَمْ أَيَّتُهَا الرُّوحُ الْخَبِيقَةُ؟!! ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ، فِتْنَةُ الْقَبْرِ، وَسُوَالُ المُلكَينِ، فَمَنْ الْخَبِيقَةُ؟!! ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ، فِتْنَةُ الْقَبْرِ، وَسُولَهُ؛ نَزَلَتْ عَلَيْهِ النَّعَرَّفَ عَلَى اللَّهِ فِي الدُّنْيَا، وَأَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؛ نَزَلَتْ عَلَيْهِ مَلَائِكُونَ عَلَى اللَّهِ فِي الدُّنْيَا، وَأَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؛ نَزَلَتْ عَلَيْهِ مَلَائِكُمَ عَلَى اللَّهِ فِي الدُّنْيَا، وَأَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؛ نَزَلَتْ عَلَيْهِ مَلَائِكُ أَلْمُوتِ عَلَيْهِ مَلَائِكُ الْمُؤْتِ عَلَيْهِ عَنْدَ رَأْسِهِ: "أَيَّتُهَا الرُّوحُ الطَّيِّبَةُ، اخْرُجِي إِلَى رَوْحٍ، وَرَيْحانٍ، ورَبِّ عَنْدَ الْمُؤْتِ عَنْدَ رَأْسِهِ: "أَيَّتُهَا الرُّوحُ الطَّيِّبَةُ، اخْرُجِي إِلَى رَوْحٍ، وَرَيْحانٍ، ورَبِّ غَيْدِ غَضْبانَ"، وَكَذَلِكَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، ثَبَّتَهُ اللَّهُ عِنْدَ الْجَوَابِ، وَجَاءَهُ رَجُلِ فَعَرْمِ عَنْ طِيبِهَا وَرِيحِهَا، وَجَاءَهُ رَجُلُ وَفَتَ لَهُ بِهَا إِلَى الْجَنَّةِ، يَأْتِيهِ مِنْ طِيبِهَا وَرِيحِهَا، وَجَاءَهُ رَجُلُ وَصَنُ الهَيْعَةِ، حَسَنُ المَنْظَرِ فَيَقُولُ: "أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ"، وَيُقَالُ كَسَنُ الهَيْوَةُ مَ حَسَنُ المَنْظَرِ فَيَقُولُ: "أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ"، وَيُقَالُ كَامُ مَذَ الْمَائِحُ"، وَيُقَالُ لَهُ: "نَمْ نَوْمَةَ العَرُوسِ"، ويُفْرَشُ قَبْرُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُفْسَحُ لَهُ مَدً

 $\times$ 

بَصَرِهِ، وَمَنْ عَرَفَ اللَّهَ فِي الدُّنْيَا، وَحَافَ عِقَابَهُ، أَمَّنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الفَزَعِ الْأَكْبَرِ، عِنْدَمَا يُحْشَرُ النَّاسُ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا غَيْرَ مَحْتُونِينَ، يَمُوجُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ، قَدْ أُدْنِيَتِ الشَّمْسُ مِنْهُمْ قَدْرَ مِيلٍ، وَالْعَرَقُ يُلْجِمُهُمْ، بَيْنَمَا هُوَ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ. وَمَنْ لَزِمَ سُنَّةَ الرَّسُولِ -صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَشَرِبَ مِنْ مَعِينِهَا فِي الدُّنْيَا، شَرِبَ مِنْ حَوْضِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَشَرِبَ مِنْ مَعِينِهَا فِي الدُّنْيَا، شَرِبَ مِنْ حَوْضِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَائِعَةُ الْمَائِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْمِيقِهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْرِهُ الْمَائِهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللْهَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَائِهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي

وَمَنْ ثَبَتَ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالسُّنَّةِ فِي الدُّنْيَا؛ ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَهُ عَلَى الصِّرَاطِ الَّذِي حَكَمَ اللَّهُ بِمُرُورِ النَّاسِ عَلَيْهِ، ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا فَالسَّرَاطِ الَّذِي حَكَمَ اللَّهُ بِمُرُورِ النَّاسِ عَلَيْهِ، ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا فَالسَّرَاطِ الَّذِينَ اتَّقَوا وَنَذَرُ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا \* ثُمَّ نُنجِي الَّذِينَ اتَّقَوا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴾.

هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، وَالرَّسُولِ الْمُجْتَبَى، فَقَالَ فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ: فَقَالَ فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ:

 $\begin{picture}(20,0) \put(0,0){\ov} \put(0,$ 

( الرخاء قبل الشدة في ۱٤٣٦/١٢هـ)
محمد بن سليمان المموس /جامع العمادي بالعمام
((إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ صَلُواْ
عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا)). رَإِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا)).